﴿ سُورَةُ ٱلنَّورِ ﴾ مَدَنيَّةُ وَءَايَاتُهَا ( 62 )

#### 

سُورَةً ٱنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَات بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلَّدَةٍ ۗ وَلَا تَاخُذُكُر بهمَا رَأَفَةٌ فِي دِين ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاِخِر ۗ وَلۡيَشۡهَدُ عَذَاهَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلۡمُومِنِينَ ١ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً آوَ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ آوَ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ هَمْ شَهَدَةً آبَدًا ۚ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لُّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِٱللَّهِ لَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ وَٱلْخَامِسَةُ أَن لَّعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلِّإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُهُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفَّكُ مُّبِينٌ ﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ۚ فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۚ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلَاخِرَة لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ وَهُو هَيَّنَا وَهُو عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ عَلَا شُبْحَانَكَ هَاذَا جُتَانً عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۦ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْاخِرَة ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَ ءُو فُ رَّحِيمُ ﴿

﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَان ۚ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَان فَإِنَّهُ يَامُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُ ۚ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنَ ٱحَدٍ ٱبدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ وَلَا يَاتَل أُوْلُواْ ٱلْفَضَل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُوتُوٓا أُوْلِي ٱلْقُرِيلِ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُومِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلاِخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ أَوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلَهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُ و رَبَ ﴿

فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوذَنَ لَكُمۡ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ ۗ هُوَ أَزْكِيٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُرْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَ قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِارِهِمْ وَتَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكِي هَٰمُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنَ ٱبْصِارِهِنَّ وَتَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِحُـٰمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبهنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ ابَآبِهِنَّ أَوَ ابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو ٱبْنَآيِهِ بَّ أَوَ ٱبْنَآءِ بُعُولَتِهِ بَّ أَوِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِ بَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ نَسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ آيْمَكُهُنَّ أَو ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا آيُّهَ ٱلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفَلُّحُونَ ﴾

وَأَنكِحُواْ ٱلْايَامِيٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآيِكُمُّو ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ آيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ وَإِنّ عَلِمۡتُمۡ فِيهٖمۡ خَيۡرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتِنكُم ۚ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَاتِكُمۡ عَلَى ٱلْبِغَآءِ انَ ٱرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا ۚ وَمَن يُكُرههُ نَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ ٱنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ وَءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَمَثَلَّا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلَكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْارْضَ مَثَلُ نُوره ع كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اللَّهِ صَبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرَّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَمُهُ نَارُ ۖ نُّورُ عَلَىٰ نُورِ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ ۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلْا مَثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ لِيُسَبِّحُ لَهُ وفيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تَجِّرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْر ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوة عَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلَا بَصَارُ ٦

لِيَجْزِيهُمُ ٱللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ - وَاللّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ وَاللّهُ يَرَدُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ لَمْ سَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللّهُ عِندَهُ وَوَقِيه حِسَابَهُ وَ وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَ أَوْ كَظُلُمَسَهِ فِي بَحْرٍ لُجِيّ يَغْشِلهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ - مَوْجٌ مِن فَوْقِه - سَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بِعَضْ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرِنها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ ٱللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ بَعْضُ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرِنها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ ٱللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ وَالطَّيْرُ صَنَفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِم صَلاَتَهُ وَتَسَيِيحَهُ وَ اللّهُ عَلِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَع ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَّقَدَ اَنزَلْنَا ءَايَاتٍ مُّبَيَّنَاتٍ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَ وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَنِيِكَ بِٱلْمُومِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ٓ إِذَا فَريقٌ مِّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُّمُ ٱلْحَقُّ يَاتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ آم ٱرْتَابُوٓاْ أُمۡ يَحَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمۡ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ الْوَلَةِ عَلَىٰ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُم بَيْنَهُمُ ٓ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِۦ فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِنَ آمَرْتَهُمْ لَيَخَرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُواْ ۗ طَاعَةُ مَّعۡرُوفَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿

قُلَ اطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلارۡض كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِي هُمْ وَلَيُبَدِّلَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمُ ٓ أَمَنًا ۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡعًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰ لِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلَّارْضَ وَمَأْوِلْهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَاذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلكَتَ آيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْل صَلَوٰة ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَة وَمِنْ بَعْدِ صَلَوٰة ٱلۡعِشَآءِ ۚ تَلَكُ عَوۡرَاتٍ لَّكُم ۚ لَيۡسَ عَلَيْكُم ۚ وَلَا عَلَيْهِمۡ جُنَاحُ بَعۡدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْإَيَاتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمً

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْاطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُم فَلْيَسْتَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَ الْيَسِتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِسَآءِ اللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَا حَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحُ ٱن يَضَعْ بَ ثِيَابُهُ بَ عَيْرَ مُتَبَرِّجَتِ اللّهِ يَرْجُونَ نِكَا حَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحُ ٱن يَضَعْ عَلِيمٌ ﴿ قَاللّهُ مَعِيعُ عَلِيمٌ ﴿ قَاللّهُ مَعِيعُ عَلِيمٌ ﴿ قَاللّهُ مَعِيعُ عَلِيمٌ ﴿ قَالَا عَلَى ٱلْاعْمِى عَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْاعْمِى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْاعْمِى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوبِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْاعْمِى مَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُوبِ عَمَّةٍ أَوْ بُيُوبِ أَمْ اللّهُ مُرَاجٌ وَلاَ عَلَى ٱللّهُ مَنْ أَوْ بُيُوبِ إِخْوَانِكُمُ وَ أَوْ بُيُوبِ أَمْ اللّهُ مُبَرَكُمُ وَ أَوْ بُيُوبِ أَمْ اللّهُ مُبَرَكُمُ وَ أَوْ بُيُوبِ أَمْ اللّهُ مُبَرَكُمُ مَنَ أَوْ بُيُوبِ أَعْمَلُمُ اللّهُ مُبَرَكُمُ مَنَ أَوْ بُيُوبِ عَمَّةِكُمُ وَ أَوْ بُيُوبِ أَخْوَالِكُمُ وَ أَوْ بُيُوبِ أَمْ اللّهُ مُنَاتًا أَوْ اللّهُ مُنَاكًا أَوْ اللّهُ مُنَاكًا أَوْ اللّهُ لَكُمُ ٱلْا يَلْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْا يَلْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَيْكُمْ أَلَوْ اللّهُ مُنَالِكُ عُرَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْا يَلْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللّهُ مُبْرَكَةً طَيْبَةً حَدَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْايَلْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللّهُ مُبْرَكَةً طَيْبَةً حَدَالِكَ يُبَيِنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْايَلِتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ عَلَى اللّهُ لَلْكُمْ ٱلْكُمُ ٱلْايَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَلْكُمُ ٱلْكُمُ ٱلْكُمْ الْالْكُمُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُمْ أَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ ٱلْكُمْ ٱلْكُمْ اللّهُ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُكُمْ اللّهُ الل

إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِذَا ٱسْتَلَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هَمُ ٱللَّهَ وَرَسُولِهِ - فَإِذَا ٱسْتَلَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هَمُ ٱللَّهُ وَرَسُولِهِ - فَإِذَا ٱسْتَلَذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هَمُ ٱللَّهُ وَرَسُ مَعْضًا ﴿ وَرَسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُمْ لَكُونَ عَنَ امْرِهِ مَا فَي السَّمَوْنِ عَنَ امْرِهِ مَ أَن تُعْمَلُهُ مَا اللّهُ اللّذِينَ ثُخَالِفُونَ عَنَ امْرِهِ مَا فَي السَّمَوْتِ وَٱلاَرْضِ فَذَ لَا اللّهُ اللّهُ بِكُلّ شَيْءُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلاَرْضِ فَذَ اللّهُ بِكُلّ شَيْءُ مَا فَي ٱلسَّمَواتِ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءُ عَلَامُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَو وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لَ إِلَيْهِ فَيُنْتَعِهُم بِمَا عَمِلُوا أَو وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءً عَلَيْهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لِلّهِ فَيُنْتِعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَو وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءً عَلَيْهُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لَ إِلَيْهِ فَيُنْتِعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَو وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءً عَلَيْمُ عَلَيْهُ مَا لِمَا فَي السَّمَاوِلَ أَو وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءً عَلَيْهُ مَا فَي السَّمَاوِلَ أَوْلَاهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لَ إِلَيْهِ فَيُنْتِعُهُم بِمَا عَمِلُوا أَو وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءً عَلَيْهُ مَا أَلْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّ